(١٥٧٤) وعن رسول الله (صلعم) أنَّ رجلًا أتاه ، فقال : يا رسول الله : إنِّى زَنَيْتُ . فأَعرضَ عنه ثلاث مرَّاتٍ ، وقال لمن كان معه : أبصاحبِكم جنَّة ؟ قالوا : لا ، فأقرَّ الرابعة فأمر به أن يُرجَمَ فحُفرت له حُفرةً (١) فرجموه ، فلمَّا وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزّبيرُ فرماه بشِدقِ بعِيرٍ فقتله ، فأخبر النَّبي (صلعم) فقال للزبير : ألا تركته ؟ ثم قال (صلعم) لو استتر لكان خيرًا له إذا تاب .

(١٥٧٥) وعن على (ص) أنّه رَجَم امرأةً فحُفِرت لها حُفرةً (٢) وجُعِلت فيها ثم ابتكاً هو عليه السلام فرجمها ثم أمر الناس بعده فرجموها ، وقال : الإمامُ أحقُ من ابتكاً بالرجم في الزّنا ، قال جعفر بن محمد (ع) يُكفَن المرجومُ والمرجومةُ إلى أوساطهما (٣) ثمّ يرى الإمام ويرى الناسُ بعده بأحجار صغار لأنّه أمكن للرّمي وأرفقُ بالمرجوم ، ويُجعل وجهه مما يلى القبلة ولا يُرجَم مِن قِبْلِ وجههِ ويُرجَم حتى يموت .

(١٥٧٦) وعن على (ع) أنه سُشلَ عن حدّ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيةُ وَالْمَدَ الجلدِ، وإذَا جُلِد الزَّانِين البكر نَفى عن بلده سنة بعد الجلد ، وإن كان أحد الزَّانِيين جُلِد الزَّانِين البكر منهما ورُجِم بكرًا والآخر ثَيّبًا جُلِد كلُّ واحد منهما ما ثة جَلدَةٍ ونُفي البكر منهما ورُجِم النَّيِّبُ ذو الزَّوج من رجل أو امرأةٍ ، والنَّيِّبُ ذو الزَّوج منهما .

 <sup>(</sup>١) ى – حفر له حفيرة .

<sup>(</sup>٢) س. د – حفر لَمَا حفرة.

<sup>(</sup>۲) ز ، ی ، د ، ط . س ، ع – أوسطهما .

<sup>(؛)</sup> كا فى ى . س – جلد مائة .

<sup>. 7/71 (0)</sup>